















•••

نقلا عن الدكتور.

## Abdelkhalek Farouk

بعض ما لا تعرفونه عن أنور السادات بقلم / عبد الخالق فاروق

ملاحظة : هذا جزء صغير من كتاب ضخم لم ينشر بعد للمؤلف

\*\*\*\*

وكما كان يحدث فى عمليات الإختراق المتبادل بين أجهزة الإستخبارات الكبرى ( مثل KGB السوفيتى و CIA الأمريكى و M۱6 البريطانى ) سواء بزرع جواسيس أو إقتناص وتجنيد قيادات ومسئولين فى الوظائف العليا فى هذه البلدان ، كما يشير " بوب ودوارد " ، فيبدو أن الوقائع تؤكد أنهم قد نجحوا فى مصر .

وبرغم بعض الإشارات غير المؤكدة ، لصحفى كبير ومطلع مثل الاستاذ محمد حسنين هيكل ، حول وجود شبهات على إغتيال الرئيس جمال عبد الناصر بطريقة غامضة ، وشكوك تحيط بنائبه ( أنور السادات ) ، الذى قام بنفسه بإعداد فنجان من القهوة للرئيس جمال عبد الناصر أثناء راحته فى فندق " هليتون " ، بين جلسات المؤتمر الذى إنعقد بالقاهرة فى شهر سبتمبر من عام 1970 ، وقبل ساعات قليلة من وفاة الرجل ، لوقف حمام الدم الفلسطينى فى الأردن ، ومحاولته وقف إندفاع الملك الأردنى ( الحسين بن طلال ) لتصفية المقاومة الفلسطينية فى بلاده ، فتبقى هذه الإشارات غير موثقة وغير مدعومة (4) ، أللهم سوى شواهد سياسات السادات بعد توليه الحكم فعلا ، والتى تمثل إنقلابا جذريا على سياسات الرئيس جمال عبد الناصر ، وفتح وتسليم المنطقة العربية كلها للولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب أكتوبر عام 1973 .

كما أن الربط بين بعض الوقائع الغريبة وغير المفهومة أو المبررة ، التى أتى بها الرئيس أنور السادات بعد توليه الحكم فى شهر اكتوبر عام 1970 ، والكتابات التى تحمل إشارات واضحة من أهم الكتاب والصحفيين المطلعين فى دوائر الاستخبارات الأمريكية والسياسة الأمريكية عموما ، قد تعطى مسارا لا يبتعد كثيرا عن الحقيقة والواقع .

فوفقا للكاتب الأمريكى البارز والمطلع Bob Woodward ، فأن الرئيس أنور السادات كان أحد أهم المصادر الاستخبارية لدى جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية حتى من قبل توليه الحكم ، وقد نشأت هذه العلاقة فى منتصف عقد الستينات وقبل وفاة الرئيس جمال عبد الناصر ، وكان الوسيط هو السيد " كمال أدهم " مدير المخابرات السعودية ، والذى أدى إلى وضع السادات على قوائم المدفوعات المالية للاستخبارات الأمريكية (5) Payroll .

وهو ما يعود ليؤكد عليه المؤرخ الأمريكى المتخصص فى شئون الاستخبارات المركزية الأمريكية " جوزيف ترونتو " Joseph J. Trento فى صفحة (105) من كتابه قائلا أن فضيحة بنك الإعتماد والتجارة عام 1991 ، والذى كان بمثابة واجهة للاستخبارات المركزية الأمريكية من جهة ، والمخابرات العامة السعودية من جهة أخرى ، قد بينت أن هذا البنك كان يستخدم لعمليات غسل أموال وفى تمويل عصابات المخدرات والإرهابيين أخرى ، كما كشفت قوائم وأسماء الحاصلين على مرتبات ومدفوعات منتظمة من جهاز CIA وكان من بينهم نائب الرئيس المصرى السيد أنور السادات (6) .

ويعود " بوب ودوارد " صفحة (87) ليشير إلى نفس الأمر حينما نجح المرشح الجمهورى " رونالد ريجان " فى الانتخابات الرئاسية عام 1980 ، وقبل توليه منصبه فى العشرين من يناير عام 1981 ، حيث يقضى العرف السياسى أن يقوم رئيس المخابرات المركزية الأمريكية فى الحكومة المغادرة " ستنسفيلد تيرنر " Stansfield السياسى أن يقوم رئيس المخابرات المركزية الأمريكية فى الحكومة المدير المرشح لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية " وليم كيسى " Casey، وقد تضمن العرض المختصر أهم وأكثر أنشطة الوكالة فى العالم ، وفى إدارة عمليات التجسس والتنصت ، وخصوصا على الاتحاد السوفيتى أو غيرها ، وهنا جاء العرض الخاص بمصر وقال " تيرنر" أن الاستخبارات الأمريكية لديها عملاء فى مصر من قمة السلطة وحتى القاع ، وأن "رئيس المصرى أنور السادات معروف جيدا لدى الاستخبارات المركزية الأمريكية (7) .

نَذَا التعبير ( معروف جيدا لدى الاستخبارات ) مصطلح معتمد ومتداول لدى رجالات الدولة والأجهزة وللتعبير ( معروف علي Agent ) أو متعاون معها ، وهو نفس الوصف الذي استخدمه الرئيس















معلوماته فى صفحة (312) بان السادات كان يتلقى دخلا منتظما Regular Income من الوكالة وعبر السيد كمال أدهم.

وقد نشرت جريدة الواشنطن بوست الأمريكية المطلعة والواسعة الانتشار بتاريخ 24/2/1977 ، مقالا حول العلاقة المالية بين السيد كمال أدهم والرئيس المصرى أنور السادات ، دون أن يتجرأ أحدا من المسئولين المصريين على الرد بالتكذيب عن هذه الأخبار المتداولة فى الدوائر الأمريكية المسئولة (9) . فإذا ربطنا بين هذه المعطيات والمعلومات التى يقدمها أربعة من أكبر المطلعين على الأحداث ، ولديهم نوافذ مطلة وكاشفة على مراكز صناعة القرارات والمعلومات ( جوزيف ترنتو – بوب ودووارد – تيم وارنر - محمد حسنين هيكل ) ، وبين كثير من تصرفات وسياسات السادات غير المفهومة فى السياق الوطنى والمنطقى نستطيع ان نصل إلى نتائج على درجة معقولة جدا من الحقيقة .

\*\*\*\*"\*\*\*

خذ مثلا تصرف السادات غير المفهوم وغير المبرر ، حينما كشف لضيفه السعودى " كمال أدهم " والمعروف بصلاته القوية جدا والولاء المطلق للولايات المتحدة وأجهزة أستخباراتها، وبحكم موقعه الحساس كمدير للمخابرات السعودية ، عن سر عملية " عصفور أفندى " التى نجحت فيها أجهزة الأمن القومى المصرى منذ عام 1968 فى زرع أربعة ميكروفونات تنصت داخل السفارة الأمريكية فى القاهرة ، وظلت طى الكتمان تنتج منجما من المعلومات لمصر ، ثم بمجرد أن عرف بأمرها الرئيس السادات بعد توليه الحكم من الكاتب الكبير " محمد حسنين هيكل " ، أن أفشى بسرها إلى ضيفه السعودى وكأنها مزحة ثم أطلق العنان لضحكته المصطنعة ، وبعدها بأيام قليلة كانت أجهزة أمن السفارة الأمريكية تقوم بعملية مسح شامل لكل ركن من أركان السفارة ، وتنزع الميكروفونات من أماكنها الأربعة (10) ...!!

كما تفسر هذه الوقائع والمعلومات ، تصرف السادات الغريب والشاذ من طلب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية – غير الرسمى – الذى نقله إليه وزير الخارجية الأمريكية " سيروس فانس " أثناء زيارته للقاهرة عام 1977 بطلب محرك من محركات طائرة الميج (21) المعدلة التى كانت تتسلح بها القوات الجوية المصرية ، وتمثل العمود الفقرى للتسلح الجوى لسوريا والجزائر وليبيا وعدد أخر من الدول العربية ، والاتحاد السوفيتى نفسه ، فإذا بالسادات يقهقه ضاحكا ضحكته السمجة ، وينادى على وزير دفاعه " الفريق أول عبد الغنى الجمسى " ، ليأمره بتوفير طائرة كاملة لتقديمها إلى الولايات المتحدة وسط دهشة وذهول وزير الدفاع المصى وأستغرابه (11) .

وخذ أيضا العلاقة الغامضة والملتبسة بين الرئيس السادات وسكرتيره الشاب للمعلومات " أشرف مروان " زوج أبنة الرئيس جمال عبد الناصر ، والذي إلتحق بمكتب الرئيس عبد الناصر بعد إقترانه بأبنته منى عام 1968 ، الذى أستولى على بعض الوثائق والمستندات ومشروعات القرارات من خزينة الرئيس " جمال عبد الناصر " عشية وفاته ، والتى كانت تتضمن مشروع قرار جمهورى بتعيين السيد عبد اللطيف بغدادى نائبا أول للرئيس عبد الناصر عبد الناصر ، مما كان يعنى إزاحة السادات من مشهد وتسلسل القيادة فى حال وفاة أو تخلى عبد الناصر عن الحكم ، وما تكشف بعد ذلك بثلاثة عقود عن صلات مشبوهة بين أشرف مروان وجهاز الموساد الإسرائيلي وعمله معهم منذ مطلع عام 1970(12)

وتكشف قصة أشرف مروان وعلاقته بجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي ( الموساد ) وأطلاعه بحكم منصبه كسكرتير للرئيس السادات لشئون المعلومات بدرجة وزير على كافة التقارير البالغة السرية المتعلقة منصبه كسكرتير للرئيس السادات لشئون المعلومات بدرجة وزير على كافة التقارير البالغة السرية المجهزة بالقوات المسلحة المصرية ، وإستعداداتها للحرب ، وكذا التقارير اليومية الواردة للرئيس من مختلف اجهزة الأمن وخصوصا جهاز المخابرات العامة عن مقدار الإختراق الإسرائيلي (تسفي زمير ) قبل إندلاع حرب أكتوبر / وقمة قياداتها ، والتي مكنته من إبلاغ رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي (تسفي زمير ) قبل إندلاع حرب أكتوبر / تشرين أول عام 1973 بيومين عن تاريخ بداية الهجوم المصري على جبهة قناة السويس والسوري على هضبة الجولان المحتلين ن ولم يكتفى بذلك ، بل انه ووفقا لما أظهره الفيلم الوثائقي الذي أعدته قناة BBC البريطانية عن قصة حياة رئيس الوزراء الإسرائيلية ( جولدا مائير ) وبث على شاشة القناة يومي 7و8 يناير عام البريطانية عن قصة حياة رئيس الموسري قد أرسل رسالة سرية بالاسلكي يوم العاشر من أكتوبر / تشرين أول أثناء المعارك المحتدمة على الجبهتين المصرية والسورية إلى رئيس الموساد الإسرائيلي يخطره فيها إستعداد القيادة العسكرية المصرية بنقل قوات مدرعة من غرب القناة إلى شرقها لتطوير الهجوم المصري خلال القيادة العسكرية المصري وتدمير الهجوم المصري خسارة 250 دبابة ومدرعة ، مما كان له تأثير كبير على إفتقاد خطوط الدفاع مصري وتكبيد الجيش المصري وغرب قناة السويس للتوازن ، ما سمح للجنرال " آريل شارون " بقيادة الهجوم المضاد















كما كشف اللواء مجدي عمارة – أحد قادة ألوية الحرس الجمهوري – ما ترتب على واقعة تدهور العلاقة ـ الشخصية بين الرئيس انور السادات وقائد الحرس الجمهوري اللواء الليثي ناصف ، الذي لعب دورا حاسما في تمكين الرئيس السادات في أزمة مايو عام 1971 من الحكم ، وأعتقال كل معارضيه من كبار رجالات الدولة ، فقد ترتب على تدهور هذه العلاقة بين الرئيس السادات واللواء الليثي ناصف ، تدهور مقابل بين الأخير واللواء " أحمد إسماعيل على " الذي كان يشغل وظيفة مدير المخابرات العامة المصرية ، قبل أن يتولى منصب وزير الحربية في أواخر عام 1972 ، حيث جرى أبعاد اللواء الليثي ناصف إلى لندن بحجة العلاج ، ثم قتل الرجل بطريقة غامضة من خلال إلقاءه من نافذة شقته بالطابق الحادي عشر في لندن (13) . فكيف نفسر كذلك تصرف الرئيس أنور السادات صباح يوم السابع من أكتوبر عام 1973 ، ولم يكن قد مضي على بداية الجيش المصري السوري حربه لتحرير سيناء ومرتفعات الجولان سوي سويعات قليلة ، ويصدر أوامره إلى مستشاره للأمن القومي اللواء حافظ إسماعيل ، ليكتب تلك الرسالة الغامضة التي يخطر فيها ـ مستشار الأمن القومي الأمريكي الدكتور هنري كيسنجر ، اليهودي والصهيوني وصاحب الولاء المطلق لإسرائيل ، بأن مصر – أي السادات والقيادة العليا للدولة بالطبع – لا تنوى توسيع نطاق الحرب والعمليات الحربية .

مما يعني كشف نوايا رئيس الدولة وبالتالي قيادته العسكرية على نطاق العمليات ومداها . مما منح إسرائيل وقياداتها السياسية والعسكرية – إلى جانب طبعا المعلومات التي حصلوا عليها من مصادر أخرى مثل الجاسوس المصري اشرف مروان – ووسائل الاستطلاع المختلفة فرصة لإعادة تقدير الموقف ، وتكثيف هجماتها المضادة على طول خط القنال ، حتى تمكنوا ليلة الثاني عشر من أكتوبر من فتح مجال للثغرة الكبري في الدافورسوار ، وسرعة تطويق وحصار الجيش الثالث كله ، ومحاصرة مدينة السويس ، وتهديد الجانب الشرقي للجيش الثاني الميداني في جنوب الإسماعيلية .

والحقيقة اننا لم نعرف في تاريخ الصراعات العسكرية في العالم ، قيام خصم بتوجيه رسالة إلى خصمه صباح يوم بداية القتال ، يكشف فيها عن نواياه ونطاق عملياته الحربية . ولا تذرعنا أحدا بالقول بأن ذلك قد يكون من باب المناورة السياسية أو العسكرية ، فعلاوة عن كون ذلك سذاجة سياسية ، فهي بالقطع وبحكم تمكن العدو والخصم المعادي من مصادر قوية ومتنوعة للمعلومات سواء كان مصدرها بشريا ، أو إليكتورنيا ولا سلكيا ، أو بالإستطلاع الجوي والفضائي ، يستطيع خلال ساعات أن يقارن ويطابق بين الرسالة السرية الموجهة وبين معطيات الوقائع على ارض الميدان والقتال ، فيعرف على وجه الدقة دلالات هذه الرسالة ، ومعطياتها في مسرح العمليات.

كما تكشف الأقوال الصريحة الواردة في مذكرات بعض كبار القادة العسكريين المصريين الذين لم يتلوثوا بشبكة المصالح والتعيينات في المناصب المختلفة بعد التقاعد من الخدمة التي اغرقوهم فيها الرئيس السادات ، سواء كوزراء أو محافظين أو مديري بنوك كبري ، أو سفراء في العواصم المضيئة ، من أمثال الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية والقائد الحقيقي لمعركة العبور (14 ) ، واللواء عبد الغني الجمسي مدير غرفة عمليات القوات المسلحة قبل واثناء معركة العبور (15) ، مقدار الدهشة والاستغراب من سلوك الرئيس السادات أثناء الحرب أو بعدها ، والذي جعل هؤلاء القادة يضعون ألف علامة أستفهام حول أهداف هذا الرجل ومدى كفاءته في إدارة الحرب والعملية التفاوضية التي أعقبتها ، وإن لم يستبعد كثيرا التساؤل حول وطنية الرجل (16) .

وخذ أيضا قصة أفراج الرئيس السادات عام 1974 عن الجاسوس مصطفى أمين والتي وردت قصتها في عدة مصادر ، أحدثها الكتاب الموسوعي الذي أعده الصحفي الأمريكي المرموق "تيموينر" Tem Waner مراسل صحيفة (نيويورك تايمز) ، والذي عمل في أفغانستان ، وباكستان ومعظم بلدان الشرق الأوسط ومنها مصر، ويقوم منذ عشرة اعوام بتتبع وتغطية انشطة وكالةالمخابرات المركزية الأمريكي ، وقد صدر الكتاب في الولايات المتحدة عام 2008 تحت عنوان(ميراث من الرمادء.. تاريخ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية) Tem Warner, Legacy of Ashes.. The History of the CIA. (17)

ويقدم الكتاب تاريخ الوكالة منذ إنشائها عام، 1947 وحتى نهاية عصر جورج بوش، مركزا على خيبات المخابرات وعملياتها الفاشلة ، وقدحصل الكتاب على جائزة " بوليتزر" الأمريكية الصحفية الشهيرة اعترافا 'هميته ودقته ،ويقع الكتاب في 812 صفحة تتناول وقائع جرت علي مدي عهود 16 رئيسًا للمخابرات لمركزية الأمريكية CIA، وأهم مايكشف عنه الكتاب بالنسبة لنا هو صلة مصطفي أمين بالمخابرات الأمريكية حيث كانت الـوكالة تدفع له الأموال مقابل الحصول علي معلومات ، وعلي نشر تقارير إخبارية















يروى الاستاذ " محمد حسنين هيكل " واقعة الإفراج عنه فى كتابه الهام ( بين الصحافة والسياسة )، من خلال حوار جرى بينه وبين الرئيس السادات ، وقد بدأ الحوار حول جولد مائير ..قال السادات مستطردا : ( طلباتهالا تنتهي هذه المره ، ولكني لن أعطيها الفرصة.. أنني أطاوعها فيما تطلبه حتى أجعل عليها من الصعب أن ترفض ما أطلبه ) .

وواصل كلامه:

( الآن تريد مني أن أفرج عن كل المسجونين عندي من جواسيس إسرائيل .. غريبة أن تلح على الولد مزراحي .. لابد أنه كان مهما جدا بالنسبة لهم.. تصور هي أيضا تريد أن تأخذ جثث الأولاد الصهاينة الذين قتلوا لورد موين سنة 1945 في القاهرة ، ركبت رأسها مع هنري- يقصد كيسنجر – وصممت عليهم) .

لم يقاطعه هيكل فاستمر السادات:

( طبعاهنري استغل الفرصة وطلب مني هو الأخر أن أفرج عن عددمن الأشخاص حكم عليهم في قضايا تجسس لصالح المخابرات الأمريكية .. على أي حال لن أوجع رأسي بهؤلاء جميعا.. سوف أعطيهم لهم وأخلص نفسي ) .

ثم فاجأ السادات هيكل،على غير انتظار أو توقع كمايقول بسؤال:

( مارأيك في الإفراج عن مصطفى أمين.. ألم تطلب مني أكثر من مرة أن أفرج عنه) .

ويبدو- كمايضيف هيكل – أن علامات دهشة بدت على ملامحي فقد استطرد بالحرف الواحد .

( لماذا تشعلق حواجبك من الدهشة هكذا، إنهم يطلبونه وأنا أريد أن أجاملهم فيه) .

وتساءل هيكل. .من؟

وقال السادات:

( كثيرون .. الأمير سلطان طلبه مني، وكمال أدهم أيضا) .

وسكت لحظِة ثم استطرد .

( ولماذا لا أجامل الأمريكان فيه ) .

قال هيكل:

( الأمر لك بالطبع ،وإن كنت أخشى من الإفراج عنه في هذا الإطار الذي كنت تتكلم فيه إساءة إليه . لماذا لا تجعل فاصل أسبوعاً وأسبوعين بين الإفراج عنه وبين لهؤلاءالذين طلبتهم جولدا مائير وطلبهم هنري كيسنجر) .

ونظرالسادات إلى هيكل بنصف ابتسامة ونصف عين وقال له:

( أنت تدعي أنك تفهم في السياسة وأنا أقوللك العكس .. لوأنك كنت تفهم في السياسة لوافقتني على ماقلت بالعكس .من الأفضل الإفراج عن مصطفى ضمن هذه الصفقة حتى لا يتجاسر يوما ويفتح فمه . وإذا فتحه فإننا نقدر نضربه ب......")

وصمت السادات،ولم يعلق هيكل وهكذا أخرج مصطفى أمين، بإفراج صحي من السجن، ضمن صفقة جواسيس طلبتهم جولدامائير .. وطلبهم هنري كيسنجر(18)، وزاد عليها أن عين الأخوين مصطفى وعلى أمين كرؤوساء تحرير لجريدة الأهرام بديلا لمحمد حسنين هيكل ، لعدة أسابيع ثم جرى نقلهما بعد ذلك كرؤوساء تحرير جريدة أخبار اليوم الواسعة الانتشار ... !!

\*\*\*\*\*

كما تكشف الأقوال الصريحة الواردة فى مذكرات بعض كبار القادة العسكريين المصريين الذين لم يتلوثوا بشبكة المصالح والتعيينات فى المناصب المختلفة بعد التقاعد من الخدمة التى أغرقهم فيها الرئيس السادات ، سواء كوزراء أو محافظين ، أو مديرى بنوك كبرى ، أو سفراء فى العواصم المضيئة ، من أمثال الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية والقائد الحقيقى لمعركة العبور ووزير الخارجية واللواء عبد الغنى الجمسى مدير غرفة عمليات القوات المسلحة قبل واثناء معركة العبور ووزير الخارجية المستقيل محمد إبراهيم كامل ، مقدار الدهشة والاستغراب من سلوك الرئيس السادات أثناء الحرب أو بعدها ، والذى جعل هؤلاء القادة يضعون ألف علامة أستفهام حول أهداف هذا الرجل ومدى كفاءته فى إدارة الحرب والعملية التفاوضية التى أعقبتها ، وإن لم يستبعد كثيرا التساؤل حول وطنية الرجل . وبشير خطوات الرئيس السادات اللاحقة عن بدايات التحول فى السياسة المصرية ، بدءا من رفع شعار " عبر أولا " بعد تمكنه من السلطة ، وإزاحة المجموعة الناصرية من الحكم فى 15 مايو عام 1971 ، ثم ما حمه بعد حرب أكتوبر عام 1973 مباشرة ، بأن 99% من أوراق اللعبة فى الشرق الأوسط بيد الولايات المتحدة حمه بعد حرب أكتوبر عام 1973 مباشرة ، بأن 99% من أوراق اللعبة فى الشرق الأوسط بيد الولايات المتحدة

الأمريكية ، ومعاداته الشديدة للإتحاد السوفيتي ، إنتهاءا بالتحول الاستراتيجي الخطير الذي أجراه في













كل هذه التحولات الكبرى فى السياسة المصرية ، وتداعياتها السلبية والخطيرة ، بما اطلق عليه " الفراغ الاستراتيجى " فى المنطقة ، وما ترتب عليه من فتح الطريق واسعا لهيمنة أمريكية وإسرائيلية على المنطقة منذ ذلك الحين حتى وقتنا الراهن (19) .

ويكشف " بوب ودووارد " – الذى لعب دورا أساسيا فى كشف فضيحة تنصت رجال الرئيس الجمهورى نيكسون على الحملة الانتخابية لمنافسه فى الحزب الديموقراطى عام 1972 ما أدى فى النهاية لإستقالته تجنبا لمحاكمته – جوانب أخرى من قدرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA فى تجنيد والسيطرة على شخصيات عربية هامة ، منها على سبيل المثال الملك الأردنى " الحسين بن طلال " ، الذى ظل يتقاضى مرتبات ومدفوعات منتظمة من الاستخبارات المركزية لمدة عشرين عاما كاملة (20) . وكذلك الزعيم اللبنانى الكتائبى " بشير الجميل " أثناء عمله فى أحد مكاتب المحاماة الكبرى فى الولايات المتحدة بعد تخرجه من كلية الحقوق فى بيروت فى مطلع السبعينات ، وقدم معلومات للوكالة مقابل الحصول على مدفوعات مالية (21) . وكذلك الملك المغربى " الحسن الثانى " ، ومنذ أن كان طفلا ووليا للعهد ، والذى ساعدته الوكالة فى الحكم وحماية عرشه مقابل أن فتح بلاده واسعا لنشاط الوكالة وأجهزة الأمن القومى الأمريكى (22) .

كما لم ينتبه الكثيرون من المصريين ، وفى العالم العربى ، من ذلك الإجراء الذى جرى عام 1975 ، والمتمثل إجراء التعديل على قانون الجنسية فى مصر رقم (26) لسنة 1975 ، وتعديلاته اللاحقة ، الذى سمح للمصريين فى الداخل أو فى بلاد المهجر ، بالحصول على جنسية دولة أخرى ، دون أن تسقط عنه الجنسية المصرية ، وهو ما عرف بأسم " مزدوجي الجنسية " .

كما لم ينتبه لهذه الظاهرة المتنامية والمتسارعة معظم الدارسين والباحثين سواء فى علوم السياسة ، أو علم الاجتماع ، والتى فتحت ثغرة أبليس فى بناءنا الاجتماعى والسياسى فيما بعد . لقد سمح تعديلات قانون الجنسية بالجمع بين الجنسية المصرية وجنسيات دول أخرى ، حتى وصل الأمر بأن يكون لكثير من رجال الأعمال وكبار والمصريين عموما جنسيتين أو أكثر .

لقد بدأ الأمر بزعم أن هذا الأمر قد أصبح حقيقة واقعة بعد هجرة ملايين من المصريين إلى الخارج ، وأنتشروا في بلد المهجر ، سواء كهجرة مؤقتة للعمل ( خصوصا دول الخليج والنفط العربي عموما ) ، أو في الدول الغربية والولايات المتحدة ، وهكذا تحول الأمر رويدا رويدا ، وسنة بعد أخرى من مجرد حق شخصي للأفراد ، إلى واقع يفرض نفسه على الحياة المصرية ، وهكذا لم يكن غريبا أن يكون كثير من الوزراء والنواب وكبار المسئولين – ناهيك عن كبار رجال المال والأعمال – هم من مزوجي الجنسية ، وتكالب عشرات الآلاف من هؤلاء في الداخل والخارج للحصول على جنسية من دول مختلفة ، توفر مظلة للحماية عند الضرورة ، وتسهل الأعمال والمصالح دائما ، وتضمن لبعض أصحابها الولوج إلى المناصب العليا في الدولة المصرية وأجهزتها الحساسة والنافذة ، خصوصا في عهدى الرئيسين حسني مبارك والجنرال عبد الفتاح السيسي . وحينما تصادمت القوى والكتل الاجتماعية والسياسية في الخارج ، هم كبار المسئولين ورجال المال والأعمال الأمر ، وكان أول الهاربين بأنفسهم وأموالهم المهربة في الخارج ، هم كبار المسئولين ورجال المال والأعمال ، الحاصلون على جنسيات أجنبية ، كما حظي أخرون بمظلة الحماية من العقاب والمساءلة ، خصوصا إذا الخات دول الجنسيات الأخرى ممن يحسب لها ألف حساب في دوائر القرار في مصر .

كما تكشف تداعيات سياسات الرئيس السادات فى المنطقة العربية وفى القارة الأفريقية ، مقدار الخسائر الاستراتيجية التى أودت بثقل ووزن مصر الاستراتيجيى ، والذى أوصلنا بعد ثلاثين عاما إلى تهديد جاد وخطير لتدفق مياة نهر النيل من منابعه الأثيوبية (23) .

ويروى الدكتور مصطفى الرفاعى الذى شغل منصب وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية فى منتصف الثمانينات فى كتابه الهام المعنون " عبور الفجوة التكتولوجية .. قصة عمل وطنى معاصر " ، الصادر عام 2006 عن مكتبةالشروق الدولية عن وقائع إختراق وفساد مبكرة فى قطاع البترول المصرى ، ففى منتصف السبعينات ، وبعد إعلان الرئيس السادات لسياسة الانفتاح الاقتصادى والسياسى على الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا ، ظهر فى مصر رجل لبنانى مارونى يدعى " بيير صوايا " ، كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة منذ سنوات بعيدة كمهندس ،وأصبح الرجل لاعب رئيسى ومروج لأحدى الشركات الأمريكية العائلية المغمورة العاملة فى مجال البترول تدعى " برون " BRWON ، كان قد أسسها رجل يدعى " كارول فن " . C. BrWon ، ومن خلال أحد قيادات هيئة البترول ويدعى " سامى أندرواس " الذى كان يشغل وظيفة . ير عام المشروعات فى الهيئة ، جرى تأسيس شركة مشتركة بين شركة "برون " الأمريكية وهيئة البترول وشركة بتروجيت بدعم من وزير البترول المهندس أحمد عز الدين هِلال ، و رئيسٍ هيئة البترول المهندس











الكيماوية بكلية الهندسة ، كما عين " بيير صوايا " عضوا منتدبا للشركة ، وجرى تعيين عدد من الامريكيين كقيادات لشركة ( برون – مصر ) الوليدة ومنهم " دون نورتن " نائبا للعضو المنتدب ومدير مراقبة المشروعات ، و " جورج كريستانس " مديرا لهندسة العمليات ، و " كارلوس مونتالفو " لرئاسة إدارة الهندسة الكيماوية ، و " بول ستيوارت " لرئاسة إدارة هندسة الأنابيب ، و " فرانك كرو " مديرا تنفيذيا للشركة ، ثم تبين أن هذه الشركة لم تكن سوى واجهة لعمل إستخبارى أمريكى لصالح جهاز الإستخبارات المركزية الأمريكية (CIA ، وكانت تتولى تقديم تقارير منتظمة حول أحوال الأقباط في مصر ، كما تبين أن " سامي أندرواس " كان على صلة وثيقة بهذه الشركة ومن ورائها من الأجهزة الأمريكية (24) .

وفى واقعة أخرى لا تقل غرابة ، يشير الدكتور مصطفى الرفاعى - الذى قضى كل سنوات عمره المهنى والوظيفى فى قطاع البترول – أنه منذ مطلع الثمانينات ، نشطت فى مصر منظمة أمريكية مدعومة من وكالة المعونة الأمريكية تدعى " المنظمة الدولية للمتطوعين التنفيذيين " IESC ، جاء منها رجل يهودى يدعى " جاك روزنتال " الذى كان من العاملين فى شركة " بكتل " Bechtel الأمريكية العملاقة ذات الصلات الوثيقة بالحزب الجمهورى الأمريكى ، والأجهزة الأمنية الأمريكية ، للعمل فى قطاع البترول المصرى ، ويذكر المؤلف أن هذا الرجل قد علمهم – أى القيادات المصرية – الكثير من أسرار الصناعة وكيفية صياغة عقود المشروعات البترولية ..!!

وفى عام 1985 جرى توقيع أتفاقية بين وزارة البترول وشركة " أنبى " وشركة بكتل الأمريكية ، وقامت بكتل بتعيين السيد " ديسيلفسترو " كمدير للشركة فى مصر ، ومن موقعه كان يطلع على كافة خطط قطاع البترول المصرى ومشروعاته ، وأمتدت خطوط أتصالاته بصورة مباشرة وسرية بالسيد " بل بولز " الذى كان يشغل ظاهريا وظيفة ممثل شركة بكتيل فى مصر ، بينما كان الرجل ضابطا فى جهاز الإستخبارات المركزية الأمريكية CIA ، ويقول المؤلف أن الإهتمام الحقيقى لشركة بكتيل فى مصر كان القيام بجمع وتحليل الشخصيات المصرية القيادية ، وكتابة تقارير ذات صبغة سياسية موجهة إلى لندن ومنها إلى الولايات المتحدة ، وكان يساعدهم فى هذا الدور شخص أمريكى من أصل مصرى يدعى " أشرف غنيمة " (25) . أذن لم تكن القيادات المصرية فى كافة قطاعات الدولة ، وخصوصا فى قمة جهاز الحكم والإدارة بعيدة عن أعين وردارات الأجهزة الإستخبارية الغربية عموما ، والأمريكية والبريطانية خصوصا .

\*\*\*\*\*

هوامش ومصادر

(4)ورد كلام الاستاذ محمد حسنين هيكل فى سلسة لقاءته مع قناة الجزيرة التليفزيونية بعنوان ( تجربة حياة )، وخصوصا لقاءه بتاريخ 16/8/2010 ، وبتاريخ 26/8/2010 ، و بتاريخ 26/8/2010 .

ی دراجی کتاب : Bob Woodward , " Veil : The Secret Wars Of The CIA , 1981-1987 " , Simon & : راجع کتاب (5) Schuster , LONDON , 1987 . op. cit , p .352

فكيف جرى التعرف والتعامل مع " حسني مبارك " ، منذ ظهوره على مسرح الحياة في مصر ؟

(6) فى تفاصيل ذلك رجعنا إلى الكتاب الخطير والهام لمؤرخ الاستخبارات المركزية الأمريكية :. Joseph J.: فى تفاصيل ذلك رجعنا إلى الكتاب الخطير والهام لمؤرخ الاستخبارات المركزية الأمريكية Trento," Prelude To Terror.. The Rogue And The Legacy Of America s Private Intelligence Network , Carroll& Graf Publishers , New York ,2005 p. 105

(7)Bob Woodward, op. cit, p.87 (8)Bob Woodward, op. cit, p 168

> (9)محمد حسنين هيكل ، " خريف الغضب " ، بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، 1985 ، الطبعة العاشرة ، ص 118

> > (10)حديثه إلى قناة الجزيرة بتاريخ 21/12/2009 .

(11)محمد حسنين هيكل، حديثه في قناة الجزيرة بتاريخ // 2010.

(12)ما نشرته الصّحف وكتاب تحت عنوان " الملاك " واصفا أشرف مروان بأنه من أفضل العملاء الذين عملوا مع جهاز الموساد الإسرائيلي، أنظر : يورى بار – جويف " الملاك .. الجاسوس المصرى الذي أنقذ إسرائيل " ، القاهرة ،الدار العربية للعلوم ناشرون تنمية ، الطبعة الأولى المصرية ، 2017 ، والجدير بالذكر أن السلطات المصرية قد قامت بمصادرة هذا الكتاب وحظرت تداوله في الأسواق ، وأحالت الناشر خالد لطفي إلى عاكمة عسكرية قضت بسجنه 5 سنوات مع الشغل .

\_1)تصريحات اللواء مجدى عمارة بجريدة أخبار اليوم بتاريخ 16/6/2012 . والمثير للريبة والشك أن هذا الأسلوب قد تكرر في قتل السيد أشرف مروان يوم 27 يونيه عام 2007 ، وكذلك في قتل الفنانة المصرية













- (14) مذكرات الفريق سعد الشاذلي رئيس اركان القوات المصرية في حرب اكتوبر بعنوان " حرب اكتوبر " ، الصادر عن منشورات مؤسسة الوطن العربي ، دمشق ، الطبعة الأولى 1980 .
  - (15 ) مذكرات المشير محمد عبد الغنى الجمسى مدير غرفة العمليات فى حرب أكتوبر بعنوان " أكتوبر 1973" ، الطبعة الثانية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مكتبة الأسرة ، 2001 .
  - (16 ) :راجع مذكرة أعضاء مجلس قيادّة ثورة يوليو 1952 الباقون على قيد الحياة المرسلة إلى الرئيس أنور السادات متضمنة ملاحظاتهم الشاملة والدقيقة عن مخاطر أتفاقيتي كامب ديفيد التى وقعها الرئيس السادات مع مناحم بيجين في الملحق الوثائقي .
  - (17) أنظر " تيم واينر " أرث من الرماد .. تاريخ السى أى أيه " ، بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ترجمة أنطوان باسيل ، وتحقيق فؤاد زعيتر ، الطبعة الإنجليزية صدرت عام 2008 ، والطبعة العربية صدرت عام 2010 . ص 518
    - (18)محمد حسنين هيكل " بين الصحافة والسياسة " ، القاهرة ، دار الشروق ، 1980 .
- (19)يمكن الإطلاع على التحول الكبير في السياسة المصرية ، وتأثير ما قام به الرئيس السادات في مذكرات هنري كيسنجر المعنونة " مذكرات كيسنجر في البيت الأبيض " ، دمشق ، ترجمة خليل فريحات ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، الطبعة الثانية ، 1985 ، خاصة الصفحات من 337 حتى 391 ، وكذلك يمكن الرجوع إلى كتاب وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر المعنون " سياسة الدبلوماسية " ، القاهرة ، ترجمة مجدى شرشر ، مكتبة مدبولي ، 1999 . وكذلك كتاب الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون " الفرصة السانحة " ترجمة أحمد صدقى مراد ، القاهرة ، دار الهلال ، بدون تاريخ ، ص 88 .وأيضا الكتاب الهام الأستاذ محمد حسنين هيكل " خريف الغضب .. قصة بداية ونهاية عصر انور السادات " ، بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، الطبعة العاشرة 1985 ، وفي هذا الكتاب تفاصيل مروعة حول تصرفات الرئيس أنور السادات وخصوصا عند لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر في أول لقاء بينهما في 7 أنور السادات وخصوصا عند لقاء مستشار الأمن القومي المستقيل في كامب ديفيد محمد إبراهيم كامل " نوفمبر عام 1973 . وكذلك مذكرات وزير الخارجية المصرى المستقيل في كامب ديفيد محمد إبراهيم كامل " السلام الضائع في كامب ديفيد محمد إبراهيم كامل " السلام الضائع في كامب ديفيد "، القاهرة ، كتاب الأهالي رقم ( 12) بتاريخ يناير 1987 .

(20) راجع كتاب : & Schuster , LONDON , 1987 : The Secret Wars Of The CIA , 1981-1987 " , Simon . وأنظر أيضا كتاب عميلة الاستخبارات الخارجية البريطانية Schuster , LONDON , 1987 . op. cit , p 309 الذي أحدث ضجة واسعة في M.I.6And Her Sisters " الذي أحدث ضجة واسعة في أوساط الاستخبارات العالمية في عام 2015 .

(21)Bob Woodward, op. cit, p 218 (22)Bob Woodward, op. cit, p 269

- (23) لمزيد من التفاصيل حول أضرار سياسات الرئيس أنور السادات فى القّارة الأفريقية راجع : حلمى شعراوى " سيرة مصرية أفريقية " ، القاهرة ، دار العين ، الطبعة الأولى ، 2019 ، خاصة الفصلين الأول والثالث ، والمؤلف يعتبر من أبرز المتخصصين في الشئون الأفريقية
- (24)د. مصطفى الرفاعى " عبور الفجوة التكنولوجية .. قصة عمل وطنى معاصر " ، القاهرة ، مكتبة الشروق الدولية ، الطبعة الأولى ، عام 2006 ، صفحات من 38 حتى 42 .
  - (25) د. مصطفى الرفاعى ، المرجع السابق ، ص 51 حتى ص 56 .
  - (26)لمزيد من التفاصيل حول هذه الواقعة ووثائقها راجع كتاب محمد حسنين هيكل " مبارك وزمانه .. من المنصة إلى الميدان " ، مرجع سبق ذكره ، ص 27 وما بعدها .
- (27)لمزيد من التفاصيل حول هذه الرواية راجع كتاب الاستاذ محمد حسنين هيكل ، " مبارك وزمانه " ، مرجع سبق ذكره خصوصا الصفحات من 82 حتى 96 ، وقد كانت أول زيارة للنائب حسنى مبارك إلى الرئيس فرانسوا ميتران فى 12/6/1981 ، وقد أستغرق الاجتماع 1.15 ساعة ، وصاحبه فى هذه الزيارة شريكه فى عمليات تجارة السلاح اللواء محمد عبد الحليم أبو غزالة ، الذى كان قد عين وزيرا للدفاع فى أعقاب سقوط طائرة الوزير المشير أحمد بدوى فى مارس من نفس العام ،وقد قام النائب والوزير بزيارة معرض " لوبورجيه " الدولى للطيران والفضاء فى 14/6/1981 ، ثم أختفيا كليهما لعدة ساعات عن أعين أفراد الحراسة والمرافقين . كما عرض الكاتب الإسرائيلى يورى بار جوزيف فى كتابه الخطير " الملاك .. الجاسوس المصرى أنقذ إسرائيل " ، مرجع سابق ، تفاصيل حول صفقة طائرات الميراج الفرنسية ودور أشرف مروان فى لتفاصيلها أولا بأول إلى الموساد الإسرائيلي ، أنظر ص 117 وما بعدها

(28)روى لي اللواء طيار متقاعد محمد عكاشة في عام 2012 تفاصيل ما جرى ، وقد كان واحدا ممن طاروا



















حتى لا يغيبها الموت بعد عمر نتمناه مديدا للرجل ، ولكن للاسف لم تتحرك الجهات المسئولة في هذا الصدد ، سواء بتواطؤ من النائب العام ، أو سلطة الرئيس محمد مرسى وجماعة الأخوان المسلمين . (29) أنظر " تيم واينر " أرث من الرماد .. تاريخ السي أي أيه " ، بيروت ، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، ترجمة أنطوان باسيل ، وتحقيق فؤاد زعيتر ، الطبعة الإنجليزية صدرت عام 2008 ، والطبعة العربية صدرت عام 2010 . ص 518 .

(30)لمزيد من التفاصيل حول نادى السفاري يمكن الرجوع إلى كتاب الاستاذ محمد حسنين هيكل " مبارك وزمانه .. من المنصة إلى الميدان " ، مرجع سبق ذكره . وكذلك كتاب " الملاك " ، مرجع سبق ذكره . (31)يكشف ما رواه وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق الدكتور مصطفى الرفاعي في كتابه السابق الإشارة إليه ، عن دور بعض الشركات الأمريكية ، وخصوصا في قطاع البترول كغطاء وواجهة لعمليات جمع المعلومات التفصيلية حول الشئون السياسية والشخصيات القيادية في الحكومة على كافة المستويات وفي المعارضة على حد سواء .

https://m.facebook.com/story.php? story\_fbid=7133242103426909&id=100002235715552&mibextid=Nif5oz

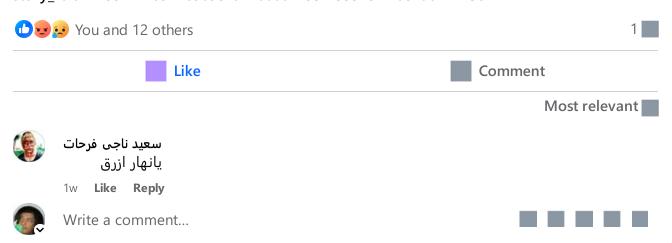



















نقلا عن الدكتور Abdelkhalek Farouk

الأصدقاء : هذا هو الجزء الثاني من مقال ( ما لا تعرفونه عن الرئيس السادات والجنرال السيسي ). برجاء إرسالها إلى اصدقائكم تعميما للفائدة والمعرفة .. وكسرا للحصار المفروض على نشر كتبي وابحاثي ومقالاتي .

\*\*\*\*\*

ما لاتعرفونه عن الرئيس السادات والجنرال عبد الفتاح السيسي (2-2) التعاون العسكري والاستخباري بين مصر وإسرائيل

بقلم / عبد الخالق فاروق

ملاحظة هامة : ( كتب هذا المقال قبل أحداث طوفان القصى بأكثر من عام ) وإذا وجدتم تشابه في الأحداث فهي مجرد مصادفة وسلامة التحليل )

\*\*\*\*\*

من أهم مجالات التعاون - المسكوت عنها دائما - بين النظام والحكم في مصر وبين الكيان الإسرائيلي هو التعاون العسكري والاستخباري ، سواء أكان ذلك بسبب الطابع السري لهذا التعاون وحرص الجانبين على كتمانه وإسدال ستار من السرية والتعتيم عليه ، أم بسبب الطابع غير المرغوب فيه من جانب الشعب المصرى لمثل هذا التعاون .

ويمتد هذا التعاون منذ اللحظة الأولى التي وقع فيها الرئيس الأسبق أنور السادات على اتفاقيتي : " كامب ديفيد " في سبتمبر/أيلول 1978 ، واتفاقية ما سمي ب" السلام " بين الدولتين في مارس/آذار 1979 . وإتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء في حزيران/ يونيو 1982، حيث وُقِّع بين الطرفين ما يقارب خمسين اتفاقية للتعاون في المجالات كافة: مثل النقل الجوي والزراعة والمواصلات والتجارة والشرطة إلى الثقافة والسياحة. وتشكل هذه الاتفاقيات، فضلاً عن اتفاقية السلام نفسها، الإطار الرسمي – القانوني للعلاقات المصرية – الإسرائيلية، الذي ساد طوال أربعين عاما ، ولا يزال يحكم وينظم تلك العلاقات حتى اللحظة الراهنة.

كما أصدر الرئيس السادات القانون رقم 66 لسنة 1980 في 18 شباط/ فبراير 1980، ألغي بمقتضاة القانون رقم( 506 ) لسنة 1955الخاص بمقاطعة إسرائيل، وكذلك جميع القوانين المرتبطة به والقرارات والتشريعات الصادرة تنفيذاً لأي منها(1).

ومقابل الموقف المعادى الذي اتخذته منظمة التحرير الفلسطينية من ناحية وكثير من الدول العربية من ناحية أخرى (ليبيا – الجزائر – العراق – سوريا – لبنان ) لهذه الاتفاقيات ، اتخذ الرئيس السادات على الجانب الآخر موقفا متشددا ومعاديا لهذه القوى العربية المناوئة لسياساته ، وتدرج فيها الرجل من مجرد الشماتة في الفلسطينيين حينما قامت القوات الإسرائيلية بغزو جنوب لبنان واحتلال الشريط الحدودي وقتل عشرات الفلسطينيين في غارات جوية قاسية في الثاني عشر من آذار / مارس 1978 ، كما أشار بذلك وزير خارجيته الدكتور محمد إبراهيم كامل في مذكراته المعنونة ( السلام الضائع في كامب ديفيد ص 216) الذي فوجئ برد فعل السادات الذي قابله ضاحكا تعليقا على الغزو الإسرائيلي للجنوب اللبناني قائلا: "هل أعطوهم العلقة ولا لسه؟" وعندما شعر برد وإندهاش وزير خارجيته استطرد قائلا "يعني أدبوهم ولا لسه ؟" (2). وكذلك شماتته في العراق بعد قذف الطائرات الإسرائيلية المفاعل النووي العراقي وتدميره في الرابع من يونيه/جزيران 1981 .

وهكذا قام الرئيس الأسبق أنور السادات بإجراء ثلاثة تغييرات استراتيجية على صعيد الفكر وعلى مستوى الممارسة السياسية لمصر :

الأول: تغيير بوصلة مصادر الخطر والتهديد من الكيان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا وبريطانيا بصفة أساسية إلى مصادر ثانوية من قبيل الإرهاب الليبي في عهد القذافي ، وإلى المنظمات الفلسطينية المعادية ، الله مصادر ثانوية من قبيل الإرهاب الليبي في عهد القذافي ، وإلى المنظمة التحرير – الجزائر – اليمن المند إلى دول جبهة الصمود والتصدي الست (العراق – سوريا – ليبيا – منظمة التحرير – الجزائر – اليمن

بثاني: تغيير بوصلة تحالفات مصر الاستراتيجية من الاتحاد السوفيتي. ودول الكتلة الشرقية والدول المعادية













الثالث : التحول التدريجي لموقع الكيان الإسرائيلي من العدو التاريخي للامة والصراع معه باعتباره صراعَ وجودٍ ، إلى الاعتراف والقبول به سياسيا وفكريا ، ومن بعدها التعاون معه في المجالات الاقتصادية والسياسية ، والتي استكملها من تولوا حكم مصر من بعده ، حتى أطلقوا على خلفه ( الرئيس حسني مبارك ) وصف الكنز الاستراتيجي لإسرائيل ، ولم يختلف الأمر فيمن جاءوا من بعده حتى اليوم .

ومع تصاعد العمليات الإرهابية من الجماعات " الإسلامية " في مصر ، واغتيال الرئيس السادات ، وتجدد موجات العنف في مطلع التسعينات حتى مطلع الألفية الثالثة خصوصا في سيناء ، زاد التعاون الاستخباري بين الأجهزة المصرية عموما ( المخابرات الحربية والمخابرات العامة ومباحث أمن الدولة) وبين الأجهزة الإسرائيلية (مثل الموساد والشاباك والشين بت) .

لذا لم يكن غريبا أو خارجا عن السياق أن تشارك مصر وحكوماتها في الحصار الخانق على الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة لأكثر من خمسة عشر عاما ، وتحديدا بعد سيطرة حماس على هذا القطاع عام 2007 ، وبلغ الأمر ذروته بعد عام 2014 حينما جرى تدمير وتجريف وتهجير سكان مدينة رفح المصرية - التي ظلت لسنوات طويلة الحائط المساند للمقاومة في غزة - وذلك تحت مزاعم محاربة الإرهاب في سيناء ، وهي كلمة حق أريد بها باطل ..!

\*\*\*\*\*

لقد بدأ التعاون العسكري والاستخباري بين الحكم في مصر والكيان الإسرائيلي بعمليات تبادل المعلومات ، وانتهت إلى العمل الميداني المباشر وفقا لما نشرته كثير من المصادر الغربية والإسرائيلية . ففي 3 فبراير/ شباط 2018 أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بوجود تعاون عسكري سري بين مصر وإسرائيل تشن بموجبه إسرائيل غارات ضد مسلحين في شمال سيناء ، وذكرت الصحيفة أن طائرات من دون طيار ومروحيات ومقاتلات إسرائيلية نفذت - خلال مدة تزيد عن عامين - أكثر من 100 ضربة جوية داخل الأراضي المصرية بموافقة من الجنرال ( الرئيس ) عبد الفتاح السيسي الذي تولى الحكم رسميا في يونيه/حزيران 2014

وقالت الصحيفة إن التعاون يكشف عن مرحلة جديدة في العلاقة بين البلدين اللذين يواجهان عدواً مشتركاً، مشيرة إلى أن التدخل الإسرائيلي يساعد القاهرة على استعادة تقدمها في الحرب المستمرة لخمسة أعوام على المسلحين في سيناء، بينما عززت الغارات بالنسبة لإسرائيل أمن حدودها واستقرار جارتها. والبلدان يخفيان الدور الذي تلعبه إسرائيل في سيناء خشية ردود فعل رافضة من القوى الوطنية داخل مصر، ووفق نيويورك تايمز التي أوضحت أن الحملة الإسرائيلية أمر معروف في أوساط الحكومة الأمريكية ، ونقلت عن السناتور " بنجامين كاردين " من ولاية مريلاند والعضو في لجنة العلاقات الخارجية قوله "إن "إسرائيل لا تتصرف من باب الإحسان لجارتها بل لأنها لا تريد من الأمور السيئة التي تحصل في سيناء المصرية أن تعبر حدودها"، مضيفاً أن جهود مصر لإخفاء الدور الإسرائيلي عن مواطنيها "ليس بظاهرة جديدة".

في 3 يناير/كانون الثاني 2019 نقلت شبكة (سي بي إس) الإخبارية الأمريكية عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله:" إن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بالتدخل ضد مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء" ، مضيفاً أن التعاون المصري الإسرائيلي في أفضل حالاته خلال هذه الفترة. وقالت (سي بي إس) في تقرير لها إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك أواخر سبتمبر/أيلول 2018، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل السفير المصري عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته(4)

بيد أن الشبكة الإخبارية - التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الالكتروني وشاشاتها - قررت إذاعة الحوار في 6 يناير/كانون الثاني 2019 تحت عنوان "المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها". غير أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته(5) وفي 10 أغسطس/آب 2021، أفاد موقع (نور نيوز) الإيراني بأنه تلقى معلومات حول دخول غواصة إسرائيلية من طراز دولفين لمياه قناة السويس في البحر الأحمر ، وحسب الموقع فإن الغواصة دخلت مياه قناة السويس بشكل سري يوم الأربعاء 4 أغسطس/آب بالتزامن مع مدمرتين إسرائيليتين ترافقان الغواصة على الأرجح ، ولم يكشف الموقع عن مزيد من التفاصيل(6) ، وحسب (إسرائيل هايوم) فقد فسر موقع نور نيوز الإيراني هذا الحدث على أنه جزء من تهديد إسرائيل بالرد عسكريًا على اعتداءات إيران في الخليج نيوز الإيراني وأن الغرض من هذه الخطوة هو إثارة التوترات في المنطقة كوسيلة للتأثير على الرأي العام العراق والولايات المتحدة ضد الاتفاق النووي مع إيران(7)

يذكّر أن إسرائيل كانت قد أرسلت غواصة دولفين إلى ميناء إيلات على البحر الأحمر، وقد عبرت قناة السويس













وبالمقابل فإن الحكومة المصرية قد اعتادت عرقلة مرور السفن الحربية الإيرانية لمجرى قناة السويس كما يدعي الموقع الإيراني ، ففي17 فبراير/شباط 2011 اتهمت إيران مصر بعرقلة مرور سفينتين حربيتين إيرانيتين متجهتين إلى سوريا في قناة السويس بما يخالف اتفاقية القسطنطينية 1888، والتي تفرض حرية مرور جميع أنواع السفن لكل الدول بدون تمييز، كما أن مصر تسمح للسفن الحربية الإسرائيلية بالمرور. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان " قد حذر قبلها بيومين بتاريخ 15 فبراير/شباط من مرور سفينتين حربيتين في قناة السويس محملة بأسلحة إيرانية إلى سوريا.

في حين قال مسؤول بهيئة قناة السويس المصرية إن إدارة القناة لم تمنع مرور سفن الأسطول الحربي الإيراني في مجراها الملاحي، وإن السفن الإيرانية تعامل عند عبورها قناة السويس مثل بقية سفن العالم المارة بالقناة ، وأضاف أن قناة السويس لا تملك منع مرور أي سفينة للمجرى الملاحي ما دامت ملتزمة بشروط المرور ، باستثناء السفن التي تكون دولها في حالة حرب مع مصر (9) .

في 15 مارس/آذار2011 أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البحرية اعترضت سفينة شحن ( فيكتوريا ) محملة بالأسلحة كانت في طريقها من تركيا إلى مصر، وحسب متحدث بالجيش الإسرائيلي أن السفينة مملوكة لشركة ألمانية وتديرها شركة شحن فرنسية.(10) وفي مساء 16 مارس/آذار أفرجت السلطات الإسرائيلية عن السفينة وسمحت لها باستكمال رحلتها لميناء الإسكندرية (11).

هكذا ظلت العلاقات بين الحكومة المصرية والكيان الإسرائيلي قائمة وتتعزز كل يوم ، باستثناء تلك الفترة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني2011 ، والتى شهدت جمودا وتراجعا في هذا العلاقات لعدة شهور قليلة ، ثم أخذت في التدفق والتكامل بعد أن تولى الجنرال عبد الفتاح السيسي حكم مصر في يونيه/حزيران 2014 .

كما تكررت اللقاءات بين السيسي والمسئولين الإسرائيليين ، ومن أبرزهم بنيامين نتناياهو الذي لعب دورا رئيسا خفيا في صفقة شراء الجنرال السيسي للغواصات الألمانية من طراز دولفين المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بتلقي رشاوي وعمولات ..!!

وقد كشف رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي " بنيامين نتناياهو " عن عدد لقاءاته بالجنرال السيسي ، والتى بلغت 6 لقاءات منذ عام 2011 - أى قبل توليه الحكم - حتى سبتمبر/أيلول 2021 (12) ، مصحوبة بإشادات واسعة بالجنرال السيسي وحكمته .

في 30 مايو/أيار 2021 استقبل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو" مدير المخابرات المصرية - والساعد الأيمن للجنرال عبد الفتاح السيسي - اللواء عباس كامل ، وناقش معه آخر التطورات حول قطاع غزة ، بما في ذلك إقامة آليات خاصة بمنع حركة حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع ، وأكد مكتب نتنياهو أن الاجتماع الذي عقده مع عباس كامل في مدينة القدس تناول "تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية" ، مضيفاً أن كلا الجانبين رحبا بـ"العلاقات الثنائية والتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة (13).

وذكر البيان أن نتنياهو خلال الاجتماع طرح مطالب إسرائيل لاستعادة جنودها المحتجزين في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن، وعقد الاجتماع بحضور وزير الاستخبارات الإسرائيلي (إيلي كوهين) - الذي تولى عام 2022 حقيبة وزارة الخارجية في حكومة اليمين الفاشي (نتنياهو – بن غفير – ستاريتش) - كما حضر الاجتماع مستشار الأمن القومي (مئير بن شبات) الذي عقد لاحقاً لقاء مطولاً مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل (14).

كما كشفت أحداث السابع من شهر تشرين أول / أكتوبر عام 2023 بعد الهجوم الجرىء والمفاجىء الذى قامت به قوات حركة حماس على الجيش الإسرائيلي المرابض فى غلاف قطاع غزة ، أن اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية والساعد الأيمن للجنرال عبد الفتاح السيسي كان قد زار إسرائيل قبلها بعدة أيام وألتقى رئيس الوزراء بنيامين نتناياهو وحذره من إحتمال قيام حركة حماس بعمل عسكري عدائي ضد إسرائيل ، وهو ما كان مثار نقاش واسع النطاق في وسائل الإعلام الإسرائيلية تأكيدا على فشل قيادة نتنياهو وفريقه الأمني والإستخباري فى التعامل مع الموقف ، وهو ما صرح به كذلك السيناتور الأمريكي " مايكل ماكول " رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ونشرته قناة الحرة الأمريكية بتاريخ بتاريخ

ينما يحرص الجنرال عبد الفتاح السيسي على عدم استقبال (والظهور إعلاميا ) مع وفود حركات المقاومة الفلسطينية الزائرين للقاهرة ، وترك هذا الملف كاملا لرجال الأمن وجهاز المخابرات العامة تماما كما كان















ففي 18 اغسطس/ اب 2021 اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي (نفتالي بنت ) في بيان ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه إليه الدعوة للقيام بزيارة رسمية إلى مصر ، وأضاف البيان أن دعوة السيسي نقلها مدير المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل خلال اجتماع مع (نفتالي بنت) في القدس (15) .ولم يمضِ على هذه الدعوة سوى أيام قليلة حتى عقد الاجتماع ، في 13 سبتمبر/أيلول 2021 بين الرجلين في مدينة شرم الشيخ التي أصبحت بمثابة غرفة العمليات المشتركة بين النظام والحكم في مصر والكيان الإسرائيلي ، فيما ذكر وزير الخارجية الاسرائيلي (يائير لبيد) في اليوم السابق أهمية الدور المصري في معرض طرحه خطة لتنمية غزة تستهدف تحسين حياة المواطنين في القطاع مقابل أمن إسرائيل. وقال "لن يحدث ذلك بدون دعم وانخراط شركائنا المصريّين، وبدون قدرتهم على التحدّث مع جميع الأطراف المعنيّين"(16). هذا هكذا فإن المحلل المدقق لمسار هذه العلاقات وتشعبها في كافة المجالات سوف يكتشف بسهولة أن هذا النوع من العلاقات هو أعمق من كونه علاقات مصالح اقتصادية مجردة ، خاصة وأن الكيان الإسرائيلي لم ولن يتوقف يوما عن سفك دماء الشعب الفلسطينى ، إنها علاقات أقرب إلى التحالف والتعاون الاستراتيجي

الهوامش والمصادر

- (1)د. أسامة الغزالى حرب " الأعوام العشرة الأولى للعلاقات المصرية الإسرائيلية: تحليل وتقوي " ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد الأول ، شتاء 1990 .
- (2) فى تفاصيل ما جرى راجع الكتاب الهام والخطير لوزير خارجية السادات د. محمد إبراهيم كامل " السلام الضائع فى كامب ديفيد ) القاهرة ، طبعة كتاب الأهالى ، 1987 ، ص 216 وما بعدها. وقد أستقال الرجل من وظيفته بعد عدة شهور من توليه هذا المنصب .
  - (3) "التحالف السري: إسرائيل تنفذ ضربات جوية في مصر، بموافقة القاهرة". نيويورك تايمز. 3/2/2018.
    - (4) نيويورك تايمز: إسرائيل تشن غارات في مصر بموافقة القاهرة". الحرة. 3/2/2018 .
  - (5) "مقابلة سي بي إس: السيسي يؤكد التعاون مع اسرائيل في سيناء وينفي وجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية". بي بي سي. 4/1/2019 .
    - 6- "إعلام إيراني: غواصة إسرائيلية دخلت مياه قناة السويس". روسيا اليوم. 10/8/2021 .
- - 8- "قناة السويس لن تمنع السفن الحربية الإيرانية من المرور". إيلاف. 17/2/2011 .
  - 9- "الجيش المصري يمنع عبور سفينتين حربيِّتين إيرانيتين لقناة السويس". صحيفة الوئام. 2011-02-17.
- 10-"إسرائيل تعترض سفينة تركية محملة بالأسلحة كانت في طريقها لمصر". العربية نت. 2011-03-15. 11- 2011-03-17Israel to release German-owned arms ship and crew". Monsters and critics
  - 12- موقع العربي بوست بتاريخ 14/9/2021 .
  - 13- تايمز أوف إسرائيل ، النشرة الأخبارية ، مارس 2021 .
  - 14-"نتنياهو يبحث مع رئيس مخابرات مصر تحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة والحد من قدرات "حماس"". روسيا اليوم. 2021-05-30.
    - 15- "السيسي يدعو رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة رسمية". مونت كارلو الدولية. 2021-08-18.
    - 16-"لأول مرة منذ 10 سنوات..قمة مصرية إسرائيلية في شرم الشيخ". العربية نت. 2021-09-13.



Most relevant



عادل الحاوي لم اجد الجزء الاول متيسرا حتي الآن

1w Like Reply



Abdelkhalek Farouk























Write a comment...

